وَاتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلِفَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِ وَتَذْرَكِيرِ عِايَاتِ إِللَّهِ فَعَلَى أُلَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُرُ وَشُرَكَآءَ كُو ثُمَّ لَا يَكُنَ آخَرُكُم عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ اَقَصْوَاْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن نَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلْلَهِ وَأَيْرِثُ أَنَ اَكُونَ مِنَ أَلْمُسْامِينٌ ۞ فَكُذَّ بُوهُ فَنَعَّبَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي إِلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيَّفَ وَأَغْرَقُنَا أَلَاِ بِنَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَلْتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْكُندَرِ. بَنَّ ١ اللَّهُ الْمُ بَعَلْنَا مِنْ بَعَدِهِ وَ رُسُلًا إِلَىٰ قُوْمِهِمُ فَحَاءُ وَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِمِهِ مِن قَبَلُ كَذَالِكَ نَطْبَحُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهِ عَتَدِينَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّا بَعَنْنَا مِنَ بَعَدِ هِم مُّوسِىٰ وَهَا وَنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا بْدِهِ بِعَايٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْمِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْكُونُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَاذَا لَسِحُنُّ مَّبِينٌ ١ قَالَ مُوسِيَ أَنَقُولُونَ لِلْحَقّ لَتَا جَآءَ كُرُهُ ۚ أَسِحَ ۗ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ﴿ لَسَّكِرُ وَنَّ ۞ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي إِلَا رُضِ وَمَا نَحَنُ لَكُما بِمُومِنِينٌ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِيتُونِ إِحْكُلِّ سَخِي عَلِيثِر اللهِ فَأَمَّا جَآءَ ٱلسَّيَرَةُ قَالَ لَهُ مُ مُّوسِيَ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلُقُونَ ۞ فَأَمَّآ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسِىٰ مَاجِئْتُم بِرِ السِّحُرُ إِنَّ أَلَّهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَا بُصِّلِحُ عَلَ أَلْمُفْسِدِينَ ۞ وَبُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِمَاتِهِ وَلَوَ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَيَا ءَامَنَ